### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيجماد الثانية ١٤٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنّ الحُمْدَ لِلّهِ خَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنّ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُونُ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ )) ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللهَ عَوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ حَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيمِرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ كَثِيمًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ عُلِيمًا )) ((يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* كَانَ كَلَيْحُمْ رَقِيبًا )) ((يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحُدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْمُدِي هَدُرُا عَظِيمًا)) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحُدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَكُلَّ ضَلالةٍ فِي النَّارِ .

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيجماد الثانية ١٤٣٩هـ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / سُورَةٌ عَظِيمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى تَتَكَرَّرُ عَلَى أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الدُّرُوسِ وَالْحِكَمِ وَالعِبَرِ وَالفَوَائِدِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ ، وَالفَوَائِدِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ ، وَالَّذِي جَعَلَنَا نَقِفُ مَعَهَا فِي جُمْعَتِنَا هَذِهِ .

سُورَةُ قُرَيْشٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِإِيلاَفِ قُرَيْشٍ \* إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ فَفَي هَذِهِ السُّورَةِ الكَرِيمَةِ يَمْتُنُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قُرَيْشٍ بِأَنْ جَمَعَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُتَفَرِّقَيْنِ، وَأَمَّنَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا فُورَاءَ جَائِعِينَ، فَكَانَ الوَاحِبُ خَلْفِينَ، وَأَطْعَمَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا فُقْرَاءَ جَائِعِينَ، فَكَانَ الوَاحِبُ عَلَيْهِمْ تِحَاهَ هَذِهِ النِّعَمِ العَظِيمَةِ ، وَالْمِننِ الكَثِيرَةِ أَنْ يَشْكُرُوا اللّهَ عَلَيْهِمْ تِحَاهَ هَذِهِ النِّعَمِ العَظِيمَةِ ، وَالْمِننِ الكَثِيرَةِ أَنْ يَشْكُرُوا اللّهَ تَعَالَى حَقَّ شُكْرِهِ ، وَمَنْ غَمَامِ الشُّكْرِ وَأُوجِبِهِ : تَحْقِيقُ عِبَادَةِ الحَالِقِ كَالَى حَقَّ شُكْرُوا وَمُنْ خَمِيعِ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ والْقُرُبَاتِ لَهُ لَا يَعْلَى حَقَّ شُكْرِهِ ، وَمَنْ خَمَامِ الشُّكْرِ وَأُوجِبِهِ : تَحْقِيقُ عِبَادَةِ الحَالِقِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَصَرْفُ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ والْقُرُبَاتِ لَهُ لَا لِعَلِيمَةِ ، وَصَرْفُ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ والْقُرْبَاتِ لَهُ لَا لَكِيْرِهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لِإِيلاَفِهِمْ أَيْ أَنُ اللّهَ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى : ﴿ إِيلاَفِهِمْ مُ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ قُلُوبِ قَيِيلَةِ قُرَيْشٍ العَظِيمَةِ ، وَوَحَدَد صَقَّهُمْ ، وَجَمَعَ كَلِمَتَهُمْ ، وَأَدَامَ أَمْنَهُمْ فِي مَكَّةً ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ أَمْنَهُمْ وَيْ مَكَةً ، وقَوْلُهُ تَعَالَى يَأْلُونَ وَيُسَافِرُونَ مَعَ بَعْضِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ كَا أَيْ فَي مَكَةً ، اللّهُ تَعَالَى يَأْلُونَ وَيُسَافِرُونَ مَعَ بَعْضِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ إِلَى الْمُونَ وَيُسَافِرُونَ مَعَ بَعْضِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَيُسَافِرُونَ مَعَ بَعْضِهِمْ رَحْلَةً الشَّتَاءِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ اللَّهُ الْفُونَ وَيُسَافِرُونَ مَعَ بَعْضِهِمْ وَحِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُونَ وَلُعُوا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام فيجماد الثانية ١٤٣٩هـ

الْيَمَنِ، وَرِحْلَةَ الصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ ،ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى بَلَدِهِمْ غَانِمِينَ أَمِنَيِنِ، قَالَ تَعَالَى:﴿ أُولَمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِحِمْ ﴾

وَفِي هَذَا مَشْرُوعِيَّةِ السَّعْيِ فِي الأَرْضِ ، وَالسَّفَرِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَحْظُورٌ شُرُعِيُّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ تَعَالَى: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَئْتَغُونَ مِنْ فَضْل اللَّهِ ﴾

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ أَيْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى يَأْمُرُهُمْ لِإِنَّ مِنْ بِأَعْظَمِ عَمَلٍ وَأَوْجَبِهِ وَأَشْرُفِهِ وَهُوَ: تَوْجِيدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى! لِأَنَّ مِنْ مَامُ شُكْرِ رَبِّ الكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ: إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا مُثُورُ رَبِّ الكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ: إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا مُثَلُ شَيْءٍ ﴾ فَلَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ النَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ فَلَا يَعْبُدُوا صَنَمًا وَلَا نَدًا وَلَا وَتَنَا، وَلَا يَصْرِفُوا أَيَّ عِبَادَةٍ لِغَيْرِ اللّهِ تَعَالَى، يَعْبُدُوا صَنَمًا وَلَا نَدًا الأَمْرِ جَمَعَ اللهُ لَهُ بَيْنَ أَمْنِ الدُّنْيَا وَأَمْنِ الآجِرَةِ، وَمَنْ عَصَاهُ سَلَبَهُمَا مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهِ لَلْهُ لَهُ بَيْنَ أَمْنِ الدُّنْيَا وَأَمْنِ الآجِرَةِ، وَمَنْ عَصَاهُ سَلَبَهُمَا مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهِ لَلَهُ لَهُ بَيْنَ أَمْنِ الدُّنْيَا وَأَمْنِ الآجِرَةِ، وَمَنْ عَصَاهُ سَلَبَهُمَا مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهِ لَهُ إِلَيْ اللّهُ لَلَهُ مَالًى اللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ مَامُ مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا وَمَنْ عَصَاهُ سَلَبَهُمَا مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ لِينَ آمُنِوا وَمُ لَا مَنُوا وَلَمْ يَلْمُ مَنَ اللّهُ لَوْ مَنْ عَصَاهُ سَلَبَهُمَا مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ لِللّهُ لَهُ مَالَ مَعْرَفِهُ اللّهُ لَهُ مَالِهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ لَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَاللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ لَلَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَمُهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيجماد الثانية ١٤٣٩هـ

إِمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ هُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَصَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الجُوعِ وَالحُوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ فَالتَّوْحِيدُ هُو أَعْظَمُ مَا يَمْلِكُهُ المَرْءُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِوْدِ؛ لِأَنَّهُ هُو الْمِفْتَاحُ الَّذِي يَدْحُلُ بِهِ جَنَّةً رَبِّ العَالَمِينَ، وَيَنْجُو بِهِ مِنْ نَارِ الجَحِيمِ؛ وَيَمَنْعُ الخُلُودَ فِيهَا إِذَا كَانَ فِي القَلْبِ مِنْهُ وَيَنْجُو بِهِ مِنْ نَارِ الجَحِيمِ؛ وَيَمَنْعُ الخُلُودَ فِيهَا إِذَا كَانَ فِي القَلْبِ مِنْهُ أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، بِهِ تُعْفَمُ الذُّنُوبُ وَتُكَمَّرُ السَّيِّيَّاتُ، وَهُو وَيَنْعُ الخُلُودَ فِيهَا إِذَا كَانَ فِي القَلْبِ مِنْهُ أَعْظُمُ أَسْبَابِ إِنْشِرَاحِ الصَّدْرِ؛ لِأَنَّهُ أَعْظُمُ دَرَجَاتِ التَّأَدُّبِ مَعَ اللّهِ أَعْظُمُ أَسْبَابِ إِنْشِرَاحِ الصَّدْرِ؛ لِأَنَّهُ أَعْظُمُ دَرَجَاتِ التَّأَدُّ مِمَ اللهِ أَعْظَمُ أَسْبَابِ إِنْشِرَاحِ الصَّدْرِ؛ لِأَنَّهُ أَعْظُمُ دَرَجَاتِ التَّأَدُّ مِمَ اللهِ أَعْظُمُ أَسْبَابِ إِنْشِرَاحِ الصَّدْرِ؛ لِأَنَّهُ أَعْظُمُ دَرَجَاتِ التَّادُّنِ مَعْ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّهُ أَعْظُمُ دَرَجَاتِ التَّادُونِ مَعَ اللهِ لَلهُ وَلَا يُشَرِكُ مَعْلَمُ مَنْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِي بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ نَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُحْيِينَا مُوحِي إِيَّ أَلَكُمْ يُوعِينَا مِنَ الشَرِكِ كُلِّهِ فَقِهِ وَجِلّه عَلانِيَتِهِ وَسِرَّو .

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيجماد الثانية ١٤٣٩هـ

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآياتِ وَالْحِكْمَةِ ،أقولُ قَوْلِي هَذَا، واسْتَغْفِرِ اللهُ لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم .

#### أَخْطُبَهُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشَّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَلَّ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لَشَانِهِ ، وأشهدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وأَعْوانِهِ والدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وأَعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً ، أمّا بَعْدُ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ /

تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ لِلهِ تَعَالَى سَبِيلُ الدَّعَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَطَرِيقُ الرَّحَاءِ وَالإسْتِقْرَارِ وَرَغَدِ العَيْشِ، فَبِهِ تَعُمُّ البَرَكَاتُ، وَتَصْلُحُ الأَحْوَالُ، وَتَهْنَأُ الحَيَاةُ، وَيَعِيشُ النَّاسُ فِي أَمْنٍ وَطُمَأْنِينَةٍ وَرَاحَةِ بَالٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف ﴾ فَنِعَمُ اللهِ عَلَى عِبَادَهِ كَثِيرةٌ وَمِنْ أَعْظَمِهَا بَعْدَ نِعْمَةِ التَّوْحِيدِ: الغِذَاءُ وَالأَمْنِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةً ، وَذَكَرَ أَهْلَ مَكَّةَ بِهِمَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابَةِ الْكَرِيمِ بَيْنَ الغِذَاءِ وَالأَمْنِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةً ، وَذَكَرَ أَهْلَ مَكَّةَ بِهِمَا

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيجماد الثانية ١٤٣٩هـ

فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوَلَمُ ثُمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَثَمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا " رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فَوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَثَمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا " رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ مِن حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الخَطْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

فَاتَّقُوْا اللّهَ تَعَالَى - عِبَادَ اللهِ - وَإِحْرِصُوا عَلَى تَوْحِيدِكُمْ، وَأُشْكُرُوا رَبَّكُمْ ، فَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ بِرَغَدِ العَيْشِ، وَالأَمْنِ فِي الأَوْطَانِ، وَالسَّلَامَةِ فِي الأَدْيَانِ، وَفَجَّرَ كُنُوزَ الأَرْضِ، وَأُسْبَغَ عَلَيْنَا نِعَمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالبَاطِنَةَ بِمَا لَا يَكَادُ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِهَا عَشْرًا" رَوَاهُ مُسْلِم .